مِنَ بِ مِهِ وَمُن صُلِّلَ دَجَاءِ شَعِبِ الْبِهُودِ يَعْرِ الْ وانه زاى إن سطاف المنزل مريرام نويتا الذي في سول مرقر خيث كالاخوه مختعير يصلون فلاقع مطرت باب الدارجاات جادية لخيبة اسمها وُوذَا فلاعظت صوت بطريق مرالعن لرتغيخ الباب والقعاليدنس فاحبرت مان بطرش وافت على بالدّاد والخرة فالوالم السِّابة إنتِ والفا لان نبّت لمَمّانه لذ لك والثم قالوالما لعلَّهُ مَلاكُهُ بَدُ فَامَّا بِطُرِسْ فِلْبُ بِعَرِعِ الْبَابِ وَالْمُ فَيَتُوا لَهُ إِلَا ولما مَطرُوه مِنوا وانهُ اشارالهم بيدو ليسكنوا وجبيل بعد تعركيف اخرجه الرب مريكيس واند قالت لم عن إخرُوا بِمَ فِالْبِعِتوبِ والاخِوه ، أُخرَبَ وانطاق الله موسم احد \* مَلَاكَانِ الْمُبِيحِ كَانَ مِنْ لِيْرِيزِ الْفُرِبَانِ قَالِاً ﴿ وَإِلَّا اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بنك صادامر مطرس والصيرود شر الطلبة فلرجياته عَابَ لَلْمِنْ وَالرِّالْ عُتَلُوا مُمَّانَهُ مُلْمِ الْمُودِّيةِ ال وبساريه وكان فيعامز إجل أنه كال تاحظا علا المورب

الرسننه عشر فارشا لجعظؤه يربدان فخرجه بعيد الفصر الشعب عامًا بطرس فكال يَعِينُوطًا في التحر وكانت تكون صَلاة داية مِزَالكَيت واللَّه مِزلَجْله وفي لك اللَّه اللَّه التكانصيرودس مُزمعًا النيسلة كان بطرتر مايًا بن فارسيب مربوطا ستلسلنن وللخراس كانوا عجفطؤ ل رَكُو ابواب ليلبس ب فاداملك الله قد وقف مو والشرف النور في البيت وانه لكن جَب بطر ترواقامه وقال له التعبى وقُرُسُورِعًا، فستقطت التلسكانان من مع المنافي الملاك المنامنطق والسر بعليك فنعل اك وقال أه تركة ودابك والبعني فؤج وتبعله ولمريكن بسام ان الذي كان الملاكحيةًا، وكان يَلْنَ انهُ دُوبًا سِراه الله ووك فلاجار الجوير الاول والناف اق الرالياب الجيدبه الذي تَحْرُج اللديدو فالفيخ لمُمامر والع فلاح جا وجارا الله فَاقَا وَاحِدًا تَبَاعَد الملك عنه بووان بطرش جيديد رَجِع المَعْتُ وَقَالَ الأَعْلِيثُ الْمُعْتِينَ المَّالِقَةُ مَلاَكَ وَالمَدَلَ